# نسخ التلاوة دون الحكم بين المثبتين والمنكرين

#### . فرمان إسماعيل إبراهيم

#### ملخص

ناقش هذا البحث نسخ التلاوة دون الحكم وعرض أدلة المثبتين والمنكرين من القدماء والمحدثين، الذين بحشوا هذه المسألة المهمة، وبين البحث أن جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة كانوا يقولون بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ويكاد يكون من المسلمات عندهم، ولولا ظهور جماعة من المعاصرين تقول بإنكاره لم تكن هناك حاجة لكتابة مثل هذا البحث ويعود سبب إنكار هؤلاء لهذا النسخ؛ لألهم رأوا أن إثباته يفسح الجال للطاعنين في القرآن الكريم، ولذلك طعنوا بالأدلة التي تثبته من وجوه عدة، وزعموا عدم صلاحيتها للاستدلال؛ وقد أثبت البحث أن الأدلة كافية لإثبات هذا النوع من النسخ، وبين أن أدلة المعارضين لا تقوى على معارضة أدلة المتبين، وبين أن الأدلة كافية لإثبات هذا النوع من النسخ، وبين أن أدلة المعارضين لا تقوى على معارضة أدلة المتبين، وبين أن رد الأدلة الصحيحة من قبل المنكرين يؤدي إلى قيام بعض المغرضين برد الأحاديث الصحيحة الثابتة دون مبرر يذكر سوى توهم معارضتها للمنكرين يؤدي إلى قيام بعض المغرضين برد الأحاديث الصحيحة الثابتة دون مبرر يذكر سوى توهم معارضة على الملم. الذي يحتم علينا جميعاً أن نقف بوجه هؤلاء للحيلولة دون تحقيق أهدافهم. والله تعالى اعلم.

#### Abstract

At this research I discussed the issue of cancellation of verse utterance (reading) without its rule so I studied the evidences provided by the oppment and proponent of ancient and modern islam escientists that have dealt with this issue of the majority this issue which is the cancellation of the verses reading but its rule is evident here.

This case was an axion for then but at this modern age some group of Islamic researchers denied is very sacred and its is quarded by allah for ever so it we said that some verses are cancelled at the atheists will take this pointand say that quarn is ahuman book so this islamic group denied the issue so they said that the vidences are worng and don't suffice for saying or proofing that case.

So this research proofed that the evidences are sufficient and can proof the cancellation of some verses and the evidences used by the opponents of its small relativeness accroding the islamic rules adopted for the Islamic saentists.

Bu we say that we will or denying these good and factions evidences will open the door for those illpersons to attack islamic shariaah and try to abolish it so we have to stand slill at their face to stop them from achieving their goals.

· كلية الشريعة، جامعة اليرموك، الأردن.

تاريخ تقديم البحث: 2003/3/3

تاريخ قبول البحث: 2003/6/24

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، من المسائل المشهورة عند أهل العلم، إذ قد بحث كثير مسن السابقين، من فقهاء وأصوليين ومفسرين، وحظي باهتمام أمناهم من اللاحقين، فذهب إلى إثباته جمهور العلماء، ومنعه بعض من شذ من القدماء، غير أنني رأيت جماعة من المحدثين، قد رأوا سلوك طريق المسانعين، فساتبعوهم ونصروا مذهبهم، على الرغم من شذوذهم وقلّتهم، فعزمت على دراسة أدلة الفريقين، بغية الوصول إلى الراجسح من القولين وأسميته، (نسخ التلاوة دون الحكم بين المثبتين والمنكرين).

وقسمته إلى تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

جعلت التمهيد للتعريف الموجز بالنسخ.

وكان المبحث الأول لعرض أدلة المثبتين.

وخصصت المبحث الثاني لبيان أدلة المانعين.

وبينت في المبحث الثالث الرأي الراجح.

أما الخاتمة فكانت لعرض أهم النتائج.

هذا وأسأله تعالى السداد في القول والعمل، والعفو عن التقصير والزلل، فهو نعم المولى ونعم النصير، وهــــو الغفور الرحيم.

# تمهيد في التعريف بالنسخ

أ. تعريف النسخ لغةُ واصطلاحاً:

النسخ لغة يرد بمعنى الإزالة ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ مَ النَّهِ عَلِيهِ وَكُلِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ مَكِيمٌ ﴾ [الحج: 52]، وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وبمعنى النقـــل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه (1).

والنسخ في الاصطلاح (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي)، والتعبير برفع الحكم يفيد أنّ النســـخ لا يمكــن أن يتحقق إلاّ بأمرين:

> أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي متراخياً عن دليل ذلك الحكم الشرعي المرفوع. والآخر أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما وإعمالهما معاً<sup>(2)</sup>.

### ب. أنواع النسخ

النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع:

أحدها: ما نُسخ تلاوته وحكمه معاً، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، فنُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهنّ تما يُقرأ من القرآن)، أخرجه مسلم<sup>(3)</sup>.

قال السيوطي (4): معقباً على هذا الحديث (وقد تكلموا في قولها وهن تمّا يُقرأ، فإنّ ظاهره بقاء التلاوة وليسس كذلك، وأُحيب بأنّ المراد قارب الوفاة، أو أنّ التلاوة تُسخت أيضاً ولم يبلغ ذلك كلّ الناس إلاّ بعد وفاة رسول الله على فتُوفي وبعض الناس يقرؤها (5).

وجوابه الثاني أقوى من الأول لأنَّ قولها: وتوفي واضح أنَّ ذلك قد وقع بعد وفاته ﷺ.

الثاني: (ما نُسخ حكمه دون تلاوته) (6) وهذا هو أشهر أنواع النسخ وكلام العلماء فيه كثير، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُهُ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ [البقرة: 240]، منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبُعَةَ أَشْهُ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، مناوخة بالآية الأولى دلّت على أنّ عدّة المتوفى عنها سنة كاملة إلاّ أنّ حكمها تُسخ بالآية الثانية، وبقسى لفظها ثابتاً في القرآن الكريم يتعبد الناس بتلاوته.

الثالث: ما نُسخ تلاوته وبقى حكمه<sup>(7)</sup>.

وهذا النوع يختلف عن سابقه، لأنّ لفظ الآية هو المنسوخ من القرآن، إلاّ أنّ حكمها باق لم يُنسخ، بل يبقى العمل به على الرغم من رفع تلاوته من القرآن الكريم، لقيام الدليل على ذلك، لأنّ الآية إذا لم تكسن متلوّة في المصحف لا يمكن إثبات حكمها إلاّ بدليل تطمئن النفس إليه، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

### المبحث الأول:

– أدلة المثبتين

لا أريد في هذا المبحث أن استعرض جميع الأدلة، لأنّ ذلك غير ممكن في بحث كهذا، ولأنّ هــــدفي في هــــذا . المقام أن أدلّل على ثبوت نسخ التلاوة دون الحكم، ولذا سأكتفي بذكر الأدلة التي لا أرى مسوِّغاً للطعن فيــــها، وسأخصَص الجانب الأكبر لعرض شبه المخالفين ومناقشتها إن شاء الله تعالى.

ومن أهمّ أدلة المثبتين ما يأتي:

1. عن عبدالله بن عباس في قال: قال عمر بن الخطاب في وهو جالس على منبر رسسول الله في: إنّ الله قــــد بعث محمداً في بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان تمّا أنزل عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرحم رسول الله في ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرحــــم في كتـــاب الله،

فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإنّ الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل والاعتراف.

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا لفظ مسلم (8)، وفي رواية البخاري طول، لأنّه ذكر أيضاً عن عمر الله ذكر أنّ هناك آية منسوخة تنهى عن الرغبة عن الآباء وأنّ النبي الله نحى أن يُطرى كما أطري عيسي عليه السلام، وذكر حادثة السقيفة وبيعة أبي بكر الله.

- عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومـــات يُحرّمــن، ثم
  يُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهنّ مما يُقرأ من القرآن) وقد سبق ذكره.
- 3. ويُقوِّى ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (أقرؤنا أبي وأقضانا علي، وإنّا لندع مـــن قــول أبن وذلك أنّ أبياً يقول لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو نُنسها)[البقرة: 106]<sup>(9)</sup>.

وفي الحديث الأول دليل واضع على ثبوت نسخ التلاوة وبقاء الحكم، لأنّ قول عمر على "فكان تما أنزل عليه آية الرجم" يدل دلالة صريحة لا تقبل الشك على أنّ هناك آية تدل على أنّ حكم المحصن الرجم، وهده الآية الكانت متلوّة في القرآن ثم نسخت تلاوها وبقي حكمها، ولا يخفى أنّ قول عمسر عله لا يحتمل التأويل لأنّ تصريحه بأنها آية لا يُفهم منه سوى ذلك ويقوِّى ذلك قوله "فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإنّ الرجم في كتاب الله حق..."، ولذلك فإنّ محاولة صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر أمر مردود ليس له مسوِّغ يمكن الاقتناع به، لا سيّما أنّ هذا القول صادر عن عمر على وهو من هو في فضله وتقدمه، ومعرفته الواسعة بدلالة الألفاظ العربية، وقد ثبت أنه قال هذا الكلام على المنبر بحضرة كبار الصحابة، و لم يُنكر عليسه أحد منهم، هذا من ناحية الدلالة، أما من ناحية الثبوت فإنّ الحديث قد ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، ومن المعلوم أنّ الحديث إذا ورد في الصحيحين ولا يوجد ما يعارضه فلا مجال للطعن فيه لأنّ الأمسة قد تلقيما بالقبول، وهذا الأمر لا يخفى على من كان له أدن اهتمام بعلوم الكتاب والسنة.

كانت هذه الآية هي (الشيخ والشيخة) أو غيرها، المهم في الأمر أنّ هناك آية دلّت على ذلك بصرف النظر عـــن الفظها.

و.لم يبقَ أمام المنكر إمّا أن يطعن في إسناد رواية الصحيحين، وهذا أمرٌ لا يمكن قبوله لأنّ الأثمة من سلف الأمة وخلفها أطبقوا على أنّ أصحّ الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم (11)، كما أنّ رجال الإسناد هم مسن الأثمة الثقات.

أما الحديث الثاني فهو يؤيد الحديث الأول في إثبات منسوخ التلاوة وباقي الحكم، لأنّ قول عائشة رضي الله عنها (فتوفي رسول الله وهن مما يُقرأ من القرآن) يدل على تأخّر نسخ تلاوتما كما مرَّ بيان ذلك، كما أنّ عائشة رضي الله عنها لم تذكر ناسخاً لحكم الخمس رضعات. ثمّا يدل على بقاء حكمها، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء (12).

وبذلك يتضح لنا قوة الأدلة على وقوع هذا النوع من النسخ، أما ما قيل من اعتراضات فإنه لا يَقوى على معارضة أحاديث الصحيحين التي لم يذكر العلماء ما يخالفها، وليس فيها إشكال أو علّة، ومن المعلوم أنَّ عــــدم الأحذ بمثل هذه الأحاديث يفتح الطريق أمام أهل الأهواء لردّ ما لا ترتضيه عقولهم من الروايات الصحيحة، مسع أنّ الواجب التسليم لكل ما صحّ عن الشارع، سواءً عرفنا حكمته أم لم نعرفها لأنّ عدم إظهار الحكمة في بعض الأمور قد يُقصد منه احتبار العباد كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

#### المبحث الثاني:

- أدلة المانعي*ن* 

وقد استدل المانعون بأدلة كثيرة سألخصها وأُبيِّن الجواب عنها إن شاء الله تعالى وأهم هذه الأدلة هي:

# 1. الطعن بأدلة الجمهور من حيث السند .

يقول الدكتور مصطفى زيد في معرض رده على من يُثبت منسوخ التلاوة باقي الحكم (أمسا الآثسار السيق يحتجون بها، وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، وتحريم الرضعات الخمس فمعظمها مروي عسن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم مسن ورودها في الكتسب الصحاح، فإنَّ صحة السند لا تعنى في كلِّ الأحوال سلامة المتن)(13).

ويرى الشيخ عبد المتعال الجبري أنّ حديث عمر ﴿ معلَّق فلا يُحتَّج به في إثبات النسخ (14).

ويطعن الشيخ محمد الصادق عرجون في حديث عمر بقوله (إنَّه كلام غير مترابط، وإنَّه قيــــل في مناســـبات متعددة، فتوهم بعض الرواة أنما حديث واحد قيل في زمان واحد)(<sup>15)</sup>. ويقول الشيخ عبد الله الغماري (تقرَّر في علم الأصول أنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر، وما لم يتواتر لا يكون قرآنًا، والكلمات التي قيل بقرآنيتها ليست بمتواترة، فهي شاذة، والشاذ ليس بقرآن، ولا تجوز تلاوته)<sup>(16)</sup>.

أما الدكتور فضل عباس، فقد أورد اعتراضات عدّة على ما ورد من أحاديث مستدّلاً بذلك على ضعف ها، وهذه الاعتراضات هي:

- أ. أنّ البخاري في أول حديث من الباب ذكر (رجمتها بسنّة رسول الله) (17) ووجه استدلاله أنّ الرجمم لله عنه البخاري في أول حديث من الباب ذكر (رجمتها بسنة رسول الله.
- ب. أنّ البخاري لم يذكر الشيخ والشيخة، وذكر قول ابن حجر: ولعلّ البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً (18)
- ج. وفي رواية النسائي أنه قال: قال زيد بن ثابت ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ يقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (19) قال عمر ﷺ، لمّا أنزلت أتيت رسول الله ﷺ.... ووجـــه الاســـتدلال: أنّ ظاهر الرواية يُبيِّن أنّ (الشيخ والشيخة) هو :من كلام النبي ﷺ، وليس آية.
- د. اختلاف الروايات عن عمر ﴿ فَمَعُ أَهُا كُلُهَا تَثْبَتَ الرَّحِم، وَلَكُنَهَا مُختَلَفَةً فَيِمَا وَرَاءَ ذَلَـــك، فعنــــد النسائي: يطلب عمر ﴿ مَن الرسول ﴿ كُتَابَةَ الآية، ولكنّ الرسول ﴿ يأبِي (<sup>20)</sup>، ويُبيِّن عمر ﴿ أَهُا لَمْ تُكتب لأنّ الشيخ إنْ كان غير محصن لا يُرحم، وأنّ الشاب إن كان محصناً رُحم (<sup>21)</sup>.
  - ووجه الاستدلال أنّ اختلاف الروايات دليل على ضعفها.
- هـ. جاء عن عمر ﷺ (لولا أنْ يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها) (<sup>22)</sup>. وهذا يثبت بما لا مجــــــال فيه لمرتاب أنها ليست آية، لأنّه ﷺ لا يخشى في الله لومة لائم، فلو كانت من كتاب الله لكتبها.
- و. يقوي هذا أن عمر شه أراد أن يكتبها في حاشية المصحف (23)، فإذا كانت قرآنــــاً فلِـــم يكتبــها في
  الحاشية.
- ز. الرواية التي صرحت بكون هذه آية من القرآن، الرواية التي أخرجها النسائي عن أُبيّ (<sup>24)</sup>، وهي روايـــة مجمع على تضعيفها، فهي عن عاصم وقد ضعَّف العلماء روايته.
- ح. قول النسائي رحمه الله: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان، وينبغي أنـــه وَهِمِ (25).

و يختتم الدكتور ما ذكره من أدله بقوله: (من هذا كله ندرك موقنين أنَّ القول بأنَّ (الشيخ والشسيخة) آيـــة ليست فيه رواية صحيحة يُستند إليها ويُعتمد عليها (<sup>26)</sup>.

- أمّا حديث عائشة فقد اعترضوا عليه باعتراضات عدة هي:
  - أ. أنه خبر آحاد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر (27).
- ب. وطعنوا فيه بسبب "اختلاف الروايات في العدد فمرة وردت عشر رضعات وأخرى سبع رضعات وثالثة خمس رضعات "(<sup>28)</sup> يقول الدكتور فضل عباس: "كما أنّ بعض الروايات يبيّن أنّ هذا قد سقط من القرآن وبعضها جاء فيه: أنّه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمّا يُقرأ من القرآن، وبعض هذه الروايات وصف الخمس بالمعلومات وبعضها ليس فيه هذا "(<sup>29)</sup>، ثم يقول الدكتور فضل: "ولا يرتاب أحد في صحة السند، وقد يكون الخطأ متصلاً في المتن من بعض الرواة "(<sup>30)</sup>.
- ج. انفراد عائشة -- رضي الله عنها بالرواية؛ قالوا: لِمَ لم تأت الرواية إلا عن عائشة رضي الله عنسها أكانت تقرأ هذه الآية وحدها، أم كان يقرؤها الصحابة كذلك (<sup>11</sup>). يقول السيد رشيد رضا وهيي أي رواية الرضعات عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة، أو ليس رد رواية عمرة وعدم الثقة بما أولى مسن القول بترول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ثم نسخه أو سقوطه أو ضياعه (<sup>32</sup>).

#### الجواب عن ذلك:

ويجاب عن ما قاله الدكتور زيد من أنّ استبعاد صدور مثل هذه الأقوال عن عمر وعائشة رضى الله عنسهما مع ثبوهما في الصحيح أمر لا مسوغ له، لأنّ ذلك قد ورد برواية العدول الثقات، في أصح الكتب بعد القسرآن الكريم وهما صحيحا البخاري ومسلم، ولا شك أنّ الطعن برواية الصحيحين بمثل هذه الاحتمالات أمسر غير مقبول، مع أنّ فضيلة الدكتور لم يُقدِّم دليلاً بمكن الاستناد إليه يؤيد ما ذهب إليه، سوى أنه قال: فسإنّ صحة السند لا تعني في كلّ الأحوال سلامة المتن، ونحن نوافقه على كلامه هذا إلا أنّ إثبات مثل ذلك في هذا المقسام يعتاج إلى دليل، لأنّ حديث عمر على لم يذكر له أصحاب الصنعة علة، فلذا لا يجوز رده بمثل هذا الاحتمال، وعليه فإنّ هذا الاعتراض ضعيف لأتنا لا نجد أنّ إثباقا يُثير شبهة حول القرآن، حتى يقال إنّ أحاديث الآحد إذا عارضت القرآن بجب ردّها، بل إنّ ظاهر القرآن يؤيدها فهي داخلة تحت قوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها" [البقرة: 106]. وبناءً على ذلك فإنّ هذا الإدعاء المزعوم يهدف إلى ضسرب القرآن بالسنة وإظهار التعارض بينهما حتى يسارع بعض المخلصين من علماء الأمة إلى ردّ الأحساديث الثابتـة بحجـة الانتصار للقرآن الكريم، وبذلك يكون المغرضون قد حققوا أهدافهم الرامية إلى التشكيك بالسنة النبوية وبتَقلّش من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وهذا باب خطير لو فُتح فسيؤدي إلى الطعن بحجية السنة النبوية.

أما ما ذكره الشيخ الجبري من كون حديث عمر رضي عنه مُعلَّقاً، فيبدو أنه قد اغتر بما قاله الزركشي في البرهان بعد ذكره حديث عمر: رواه البخاري تعليقاً (33)، والواقع أنّ الحديث متصل السند بروايسة البخاري ومسلم.

أما اعتراض الشيخ عرجون على الحديث: بأنه كلام غير مترابط ....الخ فهو مردود لأنَّ عمــــر الله أراد أن يعالج قضايا متعددة ومختلفة ويرشد إلى الموقف الصحيح منها، لأنه حشى أن يُخطئ في فهمها بعض الناس، وممـــا يؤيد كونه قال ذلك في مناسبة واحدة أنّه أراد قول ذلك في موسم الحج، لكنه نُصح أن يؤخر ذلك حتى قـــدوم المدينة دفعاً للمفسدة التي ستحصل، لأنّ الحج يجمع رعاء الناس من الذين يحملون كلامه على غير محمله.

وإننا إذ نقدِّر للشيخ حرصه على دفع المطاعن عن القرآن الكريم إلا أننا مع جمهور علماء الأمة لا نــرى أنَّ هذا الدفاع يستلزم رد الروايات الصحيحة، لأنَّ هذه الروايات لم تأت بحكم يناقض القرآن الكـريم، وليـس في إثباها طعن فيه، بل إنها داخلة في عموم قوله تعالى: (ما ننسخ من آية...) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وكمل يدل عليه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال أقرؤنا أبي ً.... وبذلك يتضح أن نسبة الوهم إلى الشيخ فيمــا ذكره من احتمالات أقرب إلى الصواب، من نسبة الوهم إلى رجال الصحيحين، والله تعالى أعلم.

وما ذكره الشيخ الغماري من أنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر أمر مسلّم لا شك فيه، لكن الذي نختلف فيه مع الشيخ ما ذهب إليه من مساواته القرآن الكريم الموجود بين الدفتين، المنقول بالتواتر، مع ما نُسخ تلاوتـــه مسن الآيات، والحق ألهما يختلفان، إذ الأول كان وما يزال قرآناً، والثاني كان قرآناً ثم نُسخ لفظه، ومثل هذا لا يحتــاج إلى التواتر، لأنه بعد نسخ تلاوته لم يعد قرآناً، فهو إخبار عن آية مّا ألها كانت قرآناً ثم نُسخت تلاوته، فلســنا بصدد إثبات آية من القرآن، وإنما إثبات ألها كانت من القرآن، ولذلك فقد أجاب بعض العلمـــاء عــن هــذا الاعتراض بقوله (لا أسلّم أنّ ما نقل آحاداً ليس قرآناً مطلقاً، وإنما المُسلّم ليس باقياً على قرآنيته حال نقله آحــلداً، وهذه الآية كانت متواترة حين كونما قرآناً، وبالنسخ لم يبق متواتراً لارتفاع قرآنيتها) (34)، وقال القرطبي (مــــا نُسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بقرآن) (35)، وبذلك يندفع ما ذكره الشيخ من اعتراض.

بقي أن نجيب عما ذكره فضيلة الدكتور فضل عباس من اعتراضات فيما يأتي:

ما ذكر من أنّ البخاري في أوَّل حديث من الباب أورد حديث علي (رجمتها بسنة رســـول الله) (<sup>36)</sup>، لا يصلح دليلاً لرد رواية عمر ، لأنّ غاية ما فيه أنه بَيِّنَ أنّ الرجم قد ورد في السنة أيضاً، وكونه قد ورد فيها لا ينفي وروده في القرآن الذي نُسخ لفظه، بل إنّ هذا يصلح دليلاً على صحة حديث عمر، لأنه قـــد جــاء في

كما أنَّ مثل هذا لا يصلح دليلاً على رد رواية عمر رضى الله عنه بحجة أنَّ علياً رضي الله عنه لو كان عالماً بآية الرجم لاستشهد بها لأنها أولى من الحديث في الاستشهاد، ويعود سبب ذلك إلى أنَّ آية الرحم منسوحة التلاوة فلا يشترط أن يعلم بها جميع الصحابة ، أو أنه كان عالماً بها فغابت عن باله في ذلك الوقت، ومثل ذلك يحصل للمجتهد. والله تعالى أعلم.

أما الإحابة عمّا ذكره الدكتور بعد ذلك من الأدلة على إثبات أنّ رواية (الشيخ والشيخة) من قول النسبيﷺ، وألها لم تكن قرآناً تتلى ثم نُسخت، وعلى تضعيف هذه الرواية وبيان عدم ثبوتما.

فإنّ ما ذكره فضيلة الدكتور من تضعيف رواية (الشيخ والشيخة) على فرض التسليم به، لا يمكن أن يُعَــوّل عليه لنفي منسوخ التلاوة وباقي الحكم، لأننا لو فرضنا عدم وجود رواية (الشيخ والشيخة) أو عدم صحتها، فإنّ ما صح عن عمر هم مما تقدم ذكره يكفي لإثبات أنّ هناك آية منسوخة التلاوة لأن قوله: ".... مما أنزل عليه آية الرجم..." صريح في ذلك لأنه حديث صحيح، نص على وجود آية في القرآن، كانت تُتلى ثم تُسخت، تــــدل على أنّ الزاني المحصن حكمه الرحم. و لم يُعرف له مخالف من الصحابة ولا توجد رواية أخرى في قوتما تخالفها، وهي معتضدة بما صح عن رسول الله من إثبات الرحم للزاني المحصن.

أما عدم ذكر البحاري في روايته (الشيخ والشيخة) فهذا لا يعارض ما ذكره عن عمر البسات نسخ التلاوة وبقاء الحكم، لأن الاستدلال بالحديث لا يتوقف على وجود لفظ (الشيخ والشيخة) أي أن عدم ذكرر البخاري لذلك اللفظ غاية ما فيه أنّه لم يكن على شرطه، أو كانت هذه الزيادة فيها علة منعته من إيراده الإ أن أصل الحديث ثابت عنده ولذلك أخرجه، ومن الواضح أنه كاف لإثبات هذا النوع من النسخ لأنّ عدم ثبوت ما لم يُخرجه البخاري لا يؤثر على صحة الاستدلال بباقي الحديث. والله أعلم.

أما الاعتراضات على حديث عائشة فيجاب عنها بما يأتى:

أ. القول بأنه خبر آحاد سبقت الإحابة عنه.

كما أنّ الاختلاف المذكور إنما هو اختلاف في التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، وهذا لا يضـــر لأنـــه ليس فيه اختلاف في المعنى حتى يُرَدّ بسببه الحديث. أما الطعن في المتن مع صحة السند فلا يقبل بلا دليل، وبما أنَّ فضيلة الدكتور لم يذكر لنا دليلاً مقنعاً علــــــى ذلك فإنَّ المتن يحكم له بالصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، لأننا لا نرى في إثبات هذه الرواية طعنــــاً في القرآن، بل نراها داخلة تحت عموم آية النسخ. كما هو مذهب جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.

ج. بقى الجواب عن الطعن بالرواية بسبب انفراد عائشة رضى الله عنها وعمرة بروايتها. وهذا مردود لأنّ انفرادهما لا يضر (لاتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، و لم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً له ولا قادحاً في عدالة راويه ولا مبطلاً له) (38).

وقول عائشة رضي الله (وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ تمّا يُقرأ من القرآن) يدل على أنَّ غيرهـــــا كــــان يقرؤها إلاّ أنه لم يُحَدّث بها.

#### 2- الطعن بأدلة الجمهور من حيث الدلالة .

يقول عبد المتعال الجبري، وهو من منكري النسخ – والذي يهمّنا هنا الكلام عما ذكره من إنكار نسخ التلاوة وبقاء الحكم -: لعل وصف عمر الله هذه الكلمات بأنها آية من باب المبالغة في تشبيه الأحكام التي قالها الرسول على بالآيات القرآنية، بجامع أنّ كلاً من السنة الصحيحة والقرآن واجب الطاعة، ولهذا نستطيع أن نقول: إنّ كلمة آية التي قالها عمر الله كانت تعني حكماً محفوظاً عن رسول الله المنظم ومعناه، والتعبير عنه بلفظ آية تعبير مجازي يشير إلى روعة العبارة وحلال المعنى، وكثيراً ما تستخدم كلمة آية للتعبير عن الكلمة الجيدة والعمل الجيد، بل والخلقة الرائعة....الخ

ويرى الدكتور فضل عباس أنّ ما ورد عن عائشة حديثاً وليس آية فيقول: " والذي يبدو لي في هذا الحديث الذي روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنّه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس آية من القرآن الكريم لأنّ القرآن الكريم لا يثبت إلاّ بالتواتر "(<sup>40)</sup>.

ويرى الشيخ الجبري أنّ ما ورد عن عائشة مجرد فتوى لأنّ نسخ العشر بالخمس والخمس بثلاث أو رضعية مشبعة فيه تناقض، والوحي لا تناقض في أحكامه، فما قالته عائشة – رضي الله عنها – تعبير عن حال كانت واقعة، واختلط على الراوي، فأضافه إلى الوحي وسواء كان الراوي عدَّل ما سمعه عن عائشة بهذا الفهم، أو أنّ عائشة في الأصل هي التي سلكت هذا المسلك، فإنما ليست معصومة رضيي الله عنها في دقة التعبير أو في الاجتهاد (41).

ويجاب عن ذلك: بأنَّ ما قاله فضيلة الشيخ من أنَّ عمر ﷺ، قد وصف هذه الكلمات بأنما آية مـــن بــاب المبالغة...الخ.

أقول إنّ عمر على كان يتكلم على المنبر بحضرة أصحاب رسول الله الذلك فإنه عندما يطلق كلسمة آيسة ويقصد بها حديثاً عن النبي الله فإن هذا من باب التدليس، وهذا ما يُنزَّه عنه عمر الله لأنّ لفظ الآية يعني ألها مسسن القرآن، ولا يمكن أن تُفهم على غير ذلك، ثم إنّ لفظ الآية في موضع الاستدلال على الأحكام الشرعية ينصسرف الذهن عند سماعه إلى القرآن، ولا ينصرف إلى السنة، وعمر الله كان يريد إثبات حكم شرعي أمام قوم قد عُرفوا بفصاحتهم وبلاغتهم، فكيف يُتَصور أن يطلِق على حديث رسول الله كلا كلمة "الآية"، وما الذي يمنعه أن يُعسبر عن حديث رسول الله تلا بقوم يعلمون أن طاعة رسسول الله على حديث رسول الله تعالى، ولا يخفى عليهم قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ [النساء: 59]، وقول الله وأطيعُوا الرّسُولَ ﴾ [النساء: 59]، وقول الشيخ غير محتمل، والله تعالى أعالم الله على الله الله تعالى أعالم أعالم الله تعالى أعام أعالم أعالم أعالم أعالم أعالم.

وأما قول الدكتور فضل: إنّ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس آية فيجاب عنه بأنّ نص الروايــة لا يحتمل ذلك؛ لأن قولها (كان فيما أُنزل من القرآن ...) دليل واضح على قرآنيته.

أما ما قاله الشيخ الجبري من أنّ ذلك بحرد فتوى فهذا أيضاً مردود كسابقه؛ لأن قول عائشة رضي الله عنسها واضح الدلالة على المراد. وما زعمه من وجود تناقض فهو غير مسلّم أيضاً لأنّ هناك فرقاً واضحاً بين النسيخ والتعارض، لأنّ النسخ "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي" وهذا يبيّن أنّ الحكم المتأخر يبطل العمسل بالحكم المتقدم، وهذا ليس فيه تناقض كما هو واضح. والله اعلم.

# 3- قوهم: إنّ رأي المثبتين يفتح المجال للطاعنين

ومن أدلتهم: أنّ فيه – أي إثبات نسخ التلاوة – فسح محال للطاعنين من أعداء الإسلام، وللمقلدين لهم من جلدتنا، فادّعوا أنّ القرآن لم يسلم من التحريف بالزيادة والنقصان عند جمعه، وأخذوا تلسك الأدلسة مستنداً لهم (42).

وهذا الذي قالوه من فسح المجال للطاعنين لا يُعالج بإنكار ما ثبت بالأدلة الصحيحة لأننا لو تَتَبَعْنا شبهات هؤلاء لوجدناها لا تقتصر على هذا المطعن، وإنما هناك مطاعن كثيرة منها ما يتوجه إلى العقيدة الإسلامية فيقول: بأنّ القرآن من عند رسول الله في ومنها ما يطعن ببعض الأحكام الإسلامية، وهذا لا يصدر في الغالب إلاّ مسن كافر ختم الله على قلبه، كما قال تعالى: ﴿ إِنّ الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُ سَمَ لا يُؤْمِنُونَ وَنَ الله المنهم، وهؤلاء تقام عليهم الحجة ويرد على شبهاهم، ويكشف اللثام عن أهدافهم ومقاصدهم، فهذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن نسلكه معهم، أمّا رد الأحدديث الصحيحة عمثل هذه الحجج فهو مخالف للمنهج الإسلامي الصحيح القائم على الاتباع لما جاء في كتاب الله تعالى،

وسنة رسول الله ﷺ حتى وإن لم تدرك حكمته – كما سيأتي توضيح ذلك – بل إن التجرؤ على رد الروايـــات الصحيحة يفتح الباب على مصراعيه للمتربصين لرد كل ما لا يتفق مع أفكارهم وتصوراتهم من الأدلة الصحيحة تارة بتأويلها وإفراغها من مضمونها، وأخرى بالتشكيك بصحتها وعدم الاعتراف بها، وفي هذا من الفساد مــا لا يخفى على ذي لب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، والله تعالى أعلم.

#### 4- ما ورد من روايات لا يحمل خصائص القرآن

قالوا: إنَّ رواية (الشيخ والشيخة) لا تحمل شيئاً من خصائص القرآن ورونق إعجازه (43).

وهذا الذي تشبثوا به لا يصلح لهم دليلاً على نفي نسخ التلاوة، لأننا سبق أن ذكرنا أنه حتى لو لم تكور رواية (الشيخ والشيخة) صحيحة، أو لم تكن موجودة أصلاً، فإنّ رواية الصحيحين دلّت على وجود منسوخ التلاوة وباقي الحكم بما لا يقبل الشك، فحتى لو سلّمنا بأنّ رواية (الشيخ والشيخة) لا تحمل شيئاً من خصائص القرآن فإنّ هذا يُستدل به على ردها هي وحدها، ولا يمكن أن يستدل به في حال من الأحوال على رد روايسة الصحيحين لأنما جاءت محملة و لم تذكر الآية المنسوخة، لكنها أثبتت أن هناك نوعاً من النسخ فيه إثبات للحكم دون التلاوة كما تقدم بيان ذلك، والله أعلم.

5- عدم وجود رابط بين الروايات الواردة وآيات القرآن، وعدم معرفة موضع الآيات المنسوخة من القرآن قالوا: إن تلك الجمل التي كانت من القرآن فيما قيل، حاءت مقتطعة لا رابط يربطها بآيات القرآن الكريم، ولم يقولوا لنا: أين موضعها في المصحف الشريف (44).

ويجاب عن ذلك بأنّ الرابط موجود من حيث المعنى بين آية الرحم وآيات القرآن الكريم، لأنها تعزيـــز لقولـــه تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرُبُوا الزُّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وغيرها من الآيات التي تنهى عن الفاحشة، لاسيما وأنّها مطابقة لما ورد في السنة من بيان لمقدار حد الزاني المحصن كما سبق ذكره.

أما وجود الرابط بينها وبين آيات القرآن من الناحية اللفظية، فإنَّ عدم التوصل إلى معرفته لا ينفي ثبوت منسوخ التلاوة، لأنَّ ذلك يعود إلى أنَّ هذه الآية كانت مقروءة ثم نُسخت تلاوتها وهذا يعين أنسا لا نعرف الآيات التي قبلها والتي بعدها، حتى نُطالَب بالبحث عن الرابط بينها، لأننا غير مُلْزَمين بالبحث عن الرابط بسين آية منسوخة التلاوة، وبين آيات أُخر موجودة في المصحف الذي نقرؤه اليوم.

# 6- اختلاف الصحابة في عدد الرضعات المُحَرِّمة

فإذا كان هذا قرآناً فكيف يختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في عدد الرضعات المُحرِّمة، وهذا الخسلاف استمر إلى التابعين ومن بعدهم، فكيف يختلف هؤلاء مع وجود آية تحدد عدد الرضعات بخمس، وهو نص ظلهر لا يحتمل تأويلاً آخر (45).

ويجاب عن ذلك: أنّ المحتلاف العلماء في عدد الرضعات لا يصلح دليلاً لأنّ هذا يحصل في بعسض الآيسات الموجودة بين دفتي المصحف، فنرى بعض العلماء يتركون العمل بآية معينة لاعتقادهم ألها منسوحة، وغسيرهم يعمل بها لألهم يرولها محكمة، فمثلاً قوله تعالى: (ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حسى يقساتلوكم فيسه...) [البقرة: 191] يرى بعض العلماء ألها محكمة، فيقولون (لا تقاتل أحداً فيه، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتلك فقاتله كمسا يقاتلك). ومن العلماء من يرى ألها منسوحة بقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) [البقرة: 193] أو بقول تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: 5](46).

وبناءً على ذلك فإن من لم يأخذ بحديث عائشة رضي الله عنها يحمل على ظنه أنه منسوخ الحكم والتسلاوة، أو أنه قدم عموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: آية 23] على ماروتـــه عائشة. وبذلك يندفع ما قالوه والله تعالى أعلم.

# 7- عدم كتابة آية التحريم بخمس رضعات في القرآن الكريم

فإذا كان النبي — صلى الله عليه وسلم — قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهي مما يتلى، فلِمَ لم تُكتب في القـــرآن الكريم<sup>(47)</sup>.

ويجاب عن ذلك بأنّ عدم كتابتها في القرآن لأنها منسوحة التلاوة، ومنسوخ التسلاوة لا تجسوز كتابتسه في القرآن، قال النووي رحمه الله بحيباً عن ما قد يحصل من اعتراض (ومعناه أنّ النسخ بخمس رضعات تأخر إنزالسه حداً حتى أنه صلى الله عليه وسلم تُوُّفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلوّا، لأنّه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى (48).

## 8- القياس على السنة النبوية بنفى أدلة المثبتين

قالوا: إنّ السنة النبوية وقع فيها نسْخ المعنى أي الحكم، كما وقع في القرآن الكريم، ولم يثبت عن النبي الله أو رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه، أو بدّله بغيره، أو قال للصحابة عن حديث لا تحفظوه فقد نستختُ لفظه أو رجعتُ عنه فلا تنقلوه عني، لم يثبت هذا عنه أصلاً، بل صحّ عنه من طرق بلغت حدّ الاستفاضة والشهرة أنّسه قال: " نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها فَرُبّ حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "(49)، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن ينسب إلى الله تعالى رجوعه عن لفظ آيسة، أو نستخ تلاوته (50).

ويجاب عن ذلك: بأنّ السنة النبوية وإن كانت كالقران الكريم في وحوب اتباعها، إلاّ أنما ليست مثله مــــن حيث التحدي والإعجاز، كما هو معروف عند أهل العلم، ولذلك فإنّ القرآن الكريم هو معجزة رســـول الله الله الباقية إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِن احْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هِ

وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴾[الإسراء: 88]، إذا عرفنا ذلك فإنه لا يجوز قياس القرآن الكريم علــــى الســنة النبوية، لأنّ عدم وجود نسخ التلاوة في السنة النبوية لا يعني عدم وجوده في القرآن، لأنّ القرآن الكريم يقصد بـــه الحكم والإعجاز أو أحدهما، أما السنة النبوية فيقصد بما في الغالب الحكم دون الإعجاز اللفظي، ومــــن ذلـــك يتضح أنّ هذا قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم.

# 9- إحالة العقل لثبوت نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مع عدم وجود حكمة في ذلك

- أ. قالوا إن نسخ التلاوة يقضي العقل باستحالته، وهذا ما لم يتفطن إليه أحد ممن قالوا بالجواز، بـــل بنــوا كلامهم على أن رسم الآية في المصحف حكم وتلاوتها حكم، فيجوز نسخها كما يجوز نسخ الحكم الــذي دلت عليه بلفظها، وغفلوا عمّا قرروه، أنّ من الأحكام ما لا يجوز نسخه وهذا منها (51).
- ب. معنى نسخ التلاوة عند القائلين به: أنّ الله أسقط الآية المنسوخة من القرآن، وهذا خطير جداً، لأنّ كـــــلام الله قديم، وكيف يعقل أن يغيّر الله كلامه القديم، بحذف آيات منه؟ وما القول في هذه الآيات المنسوخة؟
  هل يقال: إنها كانت من كلام الله، والآن ليست منه، وكيف يجوز هذا، والله يقول: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـــــاتِ اللهِ ﴾ [يونس: 64]، إشكال لا سبيل إلى حله (52).
- ج. إنَّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه، فما هي المصلحة من رفع آية منه مع بقاء حكمها، إنَّ ذلك غير مفهوم (53).
- د. إنّ الآية ذريعة إلى معرفة الحكم، فإذا نُسخت الآية دون الحكم أشعر ذلك بارتفاع الحكم، وفيـــه تعريــض المكلف لاعْتقاد الجهل، وهو قبيح من الشارع<sup>(54)</sup>.
- هـ. إنّ الحكم مع التلاوة يترل مترلة العلم مع العالمية، والحركة مع المتحركية والمنطوق مع المفهوم، وكمــــا لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالمية، والمنطوق والمفهوم، فكذلك التلاوة مع حكمها (55).

والجواب عن الاعتراض الأول هو: أنّ العلماء ناقشوا هذه المسألة من الناحية العقلية وأثبتوا أنّ نسخ التلاوة المتاز عقلاً، كما أشار إلى ذلك صاحب الاعتراض فقالوا: إنّ جواز تلاوة الآية حكم، وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم، وإذا كانا حكمين حاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت ومفسدة في وقت، وأن لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقة، واثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقست، وإن كسان كذلك حاز رفعهما معاً، ورفع أحدهما دون الآخر (56)، وقريب من هذا قول بعض العلماء: إنّ الحكم قد يثبت كذلك حاز رفعهما معاً، ورفع أحدهما دون الآخر كان كلّ واحد من الرسم والحكم منفصلاً، صارا لا بقرآن، والقرآن قد يثبت حالياً من الأحكام، وإذا كان كلّ واحد من الرسم والحكم ولا ينسخ الآخر (57). كالعبارتين والحكمين المختلفين، يجوز نسخ أحدهما منفكاً عن نسخ الآخر، فيُنسخ أحدهما ولا ينسخ الآخر أما القول: بأنّ النسخ تغيير لكلام الله تعالى، وكيف يعقل أن يغيّر الله كلامه بحذف شيء منه.

فيحاب عن ذلك بأنّ الله تعالى لحكمة مّا لا نعلمها نحن قد يُنزّل بعض الآيات فتُتلى مدة من الزمسن ثم يرفعها، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه سينسخها وهذا العلم ليس علماً قد حدث بعد نزول الآية حدى يُعسترض عليه، وإنما هو علم سابق على نزولها، لأنّ الله تعالى شاء أن تكون تلاوة هذه الآية مدة محددة، وممسا لا يقبسل الشك أنّ الله تعالى لم يفعل ذلك إلاّ لحكمة وعدم إدراكنا لحكمة الله تعالى لا يُجَوّز لنا إنكار ما ثبت بالأدلسة، لأن هذا نسخ وليس تغييراً لكلام الله تعالى. والله تعالى أعلم.

أما القول: بأنّ الآية المنسوخة كانت من كلام الله، وبعد نسخها أصبحت ليست منه، فيحاب عنه أنّ نسخها لا يخرجها من وصفها بألها كلام الله مطلقاً، وإنما يجعل الآيات المنسوخة ليس من القرآن الكريم المتلو الموجود بين الدفتين، وكولها ليست من القرآن المتلو لا يخرجها من كلام الله تعالى، لأنّ كلام الله تعالى غير مقصور على القرآن الكريم الذي بين أيدينا، كما لا يخفى. أما القول بأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه فَيْرَدّ عليه بأنّ من القرآن الكريم ما يقصد منه إفادة الإعجاز فقط كمنسوخ الحكم وباقي التلاوة، ومنه ما يفيد الحكم فقط كمنسوخ التلاوة وباقي الحكم، فكما أن هناك آيات نسخ حكمها وبقيست تتلى فأفادت الإعجاز دون الحكم، فهناك آيات نسخت تلاوتها ولكن حكمها لم ينسخ، ولا تعارض بين الأمرين والله تعالى أعلم.

أما المصلحة من ذلك فإن الشارع لم يُبيِّنها لنا إذ قد يقصد بها الاحتبار، فالخالق سبحانه وتعالى له أن يختــــبر عباده بما شاء، وليس لهم الاعتراض على ذلك، قال الآمدي وهو يرد على من يقول: إنَّ نسخ التلاوة لا فـــائدة فيه (وقولهم إنه لا فائدة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: من أنه لا يمتنع أن يكون الباري تعالى قد علم في ذلــــك حكمة استأثر بها، ونحن لا نشعر بذلك) (58).

ونقل الزركشي حواباً عن هذا الاعتراض وهو (هنا سؤال، وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقــله الحكم، وهلاً بقيت التلاوة، ليحتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها، وأحاب صاحب الفنون (<sup>59)</sup> فقال: إنما كــــان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريــــق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدن طرق الوحي) (<sup>60)</sup>.

وبناءً على ما تقدم فليس ضرورياً أن يعلم المكلف بحكمة التشريع لكنه ليس ممنوعاً من البحث عنها، ولكنه في كل الأحوال يجب عليه التسليم بما ورد عن الشارع، عرف حكمته أم جهلها، وما أثير حول هذا الموضوع من جدل من قبل عدد لا باس به من الفضلاء يقوي ما قاله صاحب الفنون من أنّ المقصود به الاحتبار. والإجابة عن قولهم: إنّ الآية إذا تُسخت عرَّضت المكلف لاعتقاد الجهل، إنما يلزم ذلك أن لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدوام انتفاء الحكم وهو غير مسلم، ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة، أن يكون دالاً على نسخ الحكم.

والجواب عن قولهم: إنّ الحكم مع التلاوة يترل مترلة العلم مع العالمية .... الخ. هو "لا نسلم أولاً أنّ العالميسة مغايرة لقيام العلم بالذات، ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصحح التمثيل، وإنْ سلّمنا جميع ذلك ولكن لا نسلّم أنّ التلاوة مع الحكم نازلة مترلة ما ذكروه، بل هي نازلة مترلسة الأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء ثبوته دون حالة دوامه، وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الأمرارة في طريسق الدوام انتفاء ما دلت عليه، وكذلك لا يلزم من انتفاء الحكم لدليل، انتفاء الأمارة الدالة عليه "(62). والله تعسلل أعلم، وأحل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

### 10- ظاهر آية النسخ يمنع وقوع منسوخ التلاوة باقى الحكم

ويرى الشيخ عرجون امتناع نسخ التلاوة اعتماداً على فهمه للآية فيقول: هذا النوع من النسخ مدفوع بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، وهذا إخبار لا يدخله النسسخ ولا يدخله الخلف، وهو المعبر عنه بالنسخ لغير بدل، لأنّ الآية جملة شرطية قطعية الملازمة بين الشرط وجوابه، وهسى مقتضية باللزوم العقلي: أنّ كلّ آية ينسخها الله فلابد لها من بدل يحل محلها، يكون خيراً منها في يسر التكليف وسهولة الامتثال وكثرة الثواب، أو مثلها ثما يدعو إليه القرآن من هداية وإصلاح ورحمة (63).

وهذا الذي قاله فضيلة الشيخ قد أجاب عنه ابن الحصار بقوله: "فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمــــه الآن قد أبدله بما علمناه، وتواتر إلينا لفظه ومعناه"(<sup>64)</sup>.

إلاّ أنّ الشيخ لم يرتض هذا الجواب بقوله: "وهذا جواب ضعيف مستعجم لأنّ محل التراع نص نسخ وبقيي حكمه الخاص، فكان تحقيق منطوق الملازمة العقلية في شرطية الآية أن يترل نص يكون بديلاً عن النص المنسوخ، وليس فيما زعمت الروايات أنّه قرآن نزل من عند الله ثم نسخ نص كان بديلاً عن النص المنسوخ"(65).

وقال تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على الآية: فإنّ هذه الآية شرطية تضمنت وعده أنه لا بد يــــأتي بذلــــك وهو الصادق الميعاد، فما نسخه بعد هذه الآية، أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله يأت بخير منه أو مثله، وأما ما نسخه قبل هذه أو أنسأه، فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأت بخير منه أو مثله"(66).

وقال الآلوسي: فإنَّ مضمون الآية ليس إلاَّ أنَّ نسخ الآية يستلزم الإتيان بما هو خير منها أو مثلها، ولا يلــــتزم منه أن يكون ذلك هو الناسخ، فيحوز أن يكون أمراً مغايراً يحصل بعد حصول النسخ"(<sup>67)</sup>.

وبناءً على ما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة يتضح أن الله تعالى عندما يأتي بآية بدل الآية المنسوخة لا يشــترط أن يصرح بأن هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة وهذا أمر معروف عند أهل العلم، إذ لو كانت الآيـــة الناســخة تتضمن بيان المنسوخة، لما حصل هذا الخلاف الكبير بين العلماء في تحديد الآيات المنسوخات وبما أنَّ ما نســـخ تلاوته وبقي حكمه ليس بحاجة إلى حكم آخر يكون خيراً منه أو مثله، لأن الحكم باق لم ينسخ أصلاً، فهذا يعني

أنّ النسخ سينصب على لفظ الآية لا على حكمها، وإذا سلّمنا أن هذا النوع من النسخ لا بدّ له من آية تنسخه، فلا يمكن لنا أن نعرف هذه الآية لأنما ستكون في موضوع آخر، إلاّ إذا ورد نص من الشارع يبسين لنسا الآيسة الناسخة، وإنما قلنا إنما لا بد أن تكون في موضوع آخر لأنّ حكم الآية الأولى لم يُنسخ، فالذي نسخ هو اللفسظ فقط، والنسخ يعرف على أساس أنّ الآية الناسخة رافعة لحكم الآية المنسوخة، فإذا كان الحكم باقياً فأنّى يعرف الناسخ.

بقي أن نذكر أنّ الذين نقلوا لنا ما نُسخ تلاوته وبقي حكمه من الصحابة هم أفقه منّا بكتاب الله تعسالى، وأعلم منا بلغة القرآن، فعمر هو هو الذي روى لنا خبر آية الرجم المنسوحة، وهو من هو في الفقه والعلم من وعبدالله بن عباس هه هو الذي روى ذلك عن عمر وهو ترجمان القرآن، ولم يعرف لهما مخالف، فليسس مسن المعقول أن يكون هناك تعارض بين الآية وبين منسوخ التلاوة وباقي الحكم ولا يقطنا له، وإذا حصل ذلك، فكيف يفوت ذلك من كان يستمع إلى عمر هم من أصحاب رسول الله هي، لأنّه ذكر ذلك على منبر رسول الله في وبحضرة كبار الصحابة وفقهائهم ولم ينكر عليه أحد، والخبر ثابت وليس فيسه مطعسن، لأنّ الاعتراضات المتقدمة لم تقدم دليلاً يمكن أن يعتمد عليه في إبطال الاحتجاج بالنص، ولا يخفى أن ما ذكروه احتمالات مجسودة لم يستطيعوا إثباتها على حديث آية الرحم كما مر!! وبذلك يتضح أن ما قاله الشيخ من اعتراض لا يقوى أما الأدلة الصحيحة، والله تعالى أعلم.

#### المبحث الثالث:

الرأي الراجح

1- من خلال عرض أدلة المثبتين، ومن ثم بيان أدلة المانعين ومناقشتها يتضع لنا رجحان قول جمهور العلماء القاضي بإثبات منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأنّ الأدلة التي اعتمدوا عليها صحيحة السند، واضحة الدلالة على المعنى المراد منها. أما أدلة المانعين فإنّ فيها تكلفاً ظاهراً، والذي حملهم عليه فيما أرى أتهم نظروا إلى المسألة من وجهة عقلية صرفة، وظنّوا أنّ هذه الأدلة العقلية كافية لرد ما ثبت من نصوص صحيحة، حتى إننا نرى بعضهم قد تعامل مع النصوص الصحيحة بمنهجية تختلف عمّا عهدناه عن السلف، وجماهير أهل السنة من قدماء ومُحدّثين، لأهم كانوا لا يختلفون في وجوب التسليم لما ثبت من الأدلة، حتى وإن كانت عقولهم لا تدركه، لأنه ليس كلّ ما ثبت بالنقل يمكن أن يدركه العقل، ولذلك فإنّ الله تعالى قد مدح الراسخين في العلم بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلَّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا فَا الله عمران: ويقوي رأى المثبين أنه بمثل قول جمهور أهل العلم، وقد نقل ذلك غير واحد من العلماء، فذكر إمام الحرمين الجويني أنّ القول بإثبات نسخ التلاوة هو ما صار إليه معظم المحققين (68).أما الآمدي فقد قال: المذ

"اتفق العلماء على حواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معاً خلافاً لطائفة من المعتزلــة"(69). الواردة في ذلك قد تلقتها الأمة بالقبول، ولإثبات صدق هذه المقالة فإني سأعرض أسماء كثير مـــن علمـــاء الأمة الذين قالوا بوقوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، حتى يتضح من خلال ذلك أنَّ المانعين وإن حـــــاولوا التشبث يبعض ما ظنوه أدلة على رأيهم، فالهم خالفوا النصوص الثابتة، وعارضوا أقوال جمهور علماء الأمة. 2– ومن الذين أثبتوا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم من يأتي: أبو بكر أحمد بن على الجصاص (ت 370هــــ) (<sup>70)</sup>، وهبة الله بن سلامة بن نصر المقري (ت 410هـــ) (<sup>71)</sup>، ومكى بن أبي طالب (ت 437 هـــ) (<sup>72)</sup>، وأبــــو محمد بن حزم الظاهري (ت 456هـ) (<sup>73</sup>)، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) (<sup>74)</sup>، وأبسو عمر بن عبد البر (ت 463هـ) (<sup>75)</sup>، والحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ) (<sup>76)</sup>، وأبو الفـــرج بـــن (ت 710هـ) (80)، وابن رجب الحنبلي (ت 750هـ) (81)، والحافظ ابن كثير (774هـ) (82)، وبــــدر السيوطي (ت911 هـ) (85)، ومرعى بن يوسف الكرمي (ت 1033هـ) (86)، ومحمد بسن إسماعيل الصنعابي (ت 1182هـــ) (<sup>87)</sup>، ومحمد عبد العظيم الزرقاني<sup>(88)</sup>، وغيرهم. وما ذكرته من أسماء إنما غايتي فيه التمثيل لا الحصر، مما يدل على أن النصوص الثابتة معتضدة بأقوال جمهرة كبيرة من علماء هذه الأمة مسن بدل على ضعف قول المخالفين، من القدماء والمحدثين، لأنَّ ما ذكروه من أقوال، لا يقوى على مقاومة مسا صح من الأخبار، ونسأله تعالى الهداية إلى الصواب، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، من أخطأ منا وأصـــاب، إنه هو الوهاب.

#### الخاتمة:

### وفيها أسجل أهم النتائج:

- إنّ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ثابت بالأدلة الصحيحة التي لا مطعن فيها، وهذه الأدلة معتضدة بـأقوال جمهور علماء الأمة.
- 2- إنّ المنكرين لم يستندوا إلى دليل صحيح يمكن التعويل عليه، وإنما ذهبوا إلى إنكار ذلك، معتمدين في الغالب على أدلة عقلية. أمّا مناقشاتهم للروايات الواردة سنداً ومتناً فإنها لم تكن مرتكزة على المنهج العلمي السليم الذي وضعه علماء الحديث ،لذا فإنها لا تقاوم ما قدمناه من النصوص الصحيحة.

- 3- إنّ بعض المنكرين قد ظنّ أنّ إثبات هذا النوع من النسخ يؤدي إلى الطعن في الدين، مما جعله يبالغ في الإنكار على من أثبته، ظناً منه أنه في عمله هذا يذب عن حياض الدين.
- 5- إنّ المتتبع لما كتبه أثمة المسلمين يرى أنّ إثبات هذا النوع من النسخ يكاد يكون من المُسَلَّمات عند علمــــاء أهل السنة والجماعة، إلاّ أنّ إنكاره من قبل عدد ليس بقليل من الكتاب المعاصرين جعله حرِيّاً بأن يبحـــــث ويسلَّط الضوء عليه.

#### الهو امــش

- 1- الزركشي: محمد بن بهادر بن عبدالله: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت 1391هم، 29/2. والسيوطي: حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علموم القرآن، دار الندوة الجديدة، بيروت لبنان، د.ت، 20/2.
- 2- الزرقاني: محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، ط2، دار الفكر، بيروت 1996م، 127/2-128.
- 3- مسلم بن حجاج: صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار الحديث، القاهرة 1412هـــ- 1991م، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، 1075/2 ح (1452).
- 4- والسيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر السيوطي الشافعي، نشــــأ يتيمـــاً وحفظ القرآن وبرز في جميع الفنون، له مصنفات كثيرة مشهورة (ت 911هـــ). انظر: الشوكاني: محمـــد بن على: البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د.ت، 328/1-335.
  - -5 السيوطى: الإتقان: 22/2.
  - 6- الرزكشي: البرهان، 37/2-39.
    - 7- المصدر نفسه: 35/2.
- - 9- البخاري: كتاب التفسير: 174/5 ح (4481).
- 10- رواية الشيخ والشيخة: صححها ابن حجر العسقلاني. انظر: ابن حجر: فتح الباري شـــرح صحيـــح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، 65/9.

- 11- انظر السيوطي: حلال الدين عبد الرحمن: تدريب الراوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض، د.ت، 122/1.
- 13- زيد: مصطفى (دكتور): النسخ في القرآن الكريم، ط3، دار الوفاء للطباعة والتوزيع، المنصورة، 1408هـــ-1987م، 283/1.
- 14- انظر: الجبري: عبد المتعال: الناسخ والمنسوخ كما أفهمه، أو بين الإثبات والنفي، ط2، دار وهبة، مصر، 140- انظر: الجبري: عبد المتعال: الناسخ والمنسوخ كما أفهمه، أو بين الإثبات والنفي، ط2، دار وهبة، مصر،
- 15− عرجون: محمد الصادق: محمد رسول الله ﷺ منهج ورسالة، ط1، دار القلـــم دمشـــق، 1406هـــــ− 1985م، 113/4.
- 16- الغماري: عبدالله بن محمد بن الصديق: ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسمخ التسلاوة ط1، دار الأنصار، القاهرة، 1402هـــ-1981م، ص 19.
  - 17- البخاري: صحيح البخاري، 32/8.
  - 18- ابن حجر: فتح الباري، 143/12.
  - 19- النسائي: السنن الكبرى، 270/4.
    - 20- المصدر نفسه: 271/4.
    - 21 المصدر نفسه: 270/4.
- 22- انظر: مالك بن انس: الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العسربي، مصر، د.ت، 284/2 والشافعي: محمد بن إدريس: المسند، دار الكتب العلمية، بسيروت، د.ت، 163/1؛ واحمسد: المسند، 23/1؛ والبيهقي: السنن الكبرى 212/8.
- 24 انظر: عباس: فضل (دكتور): إتقان البرهان، ط1، دار الفرقان، الأردن، 1997م، 49/2-50، وقد تقدم في هامش 10 التعليق على الرواية.

- 25- النسائي: السنن الكبرى، 273/4.
- 26- انظر: عباس: فضل: إتقان البرهان، 50/2-51.
  - 27- انظر: ص 8 من هذا البحث.
- 28 انظر: أبو شهبة محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ط1، مكتبة السنة القاهرة، 1412هــــ 1992م: 266؛ عباس: فضل: مصدر سابق: 41/2.
  - 29- عباس: فضل: مصدر سابق: 41/2.
    - -30 المصدر نفسه: 41/2.
    - -31 المصدر نفسه: 42/2.
  - 32- رضا: رشيد: تفسير المنار.دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع: ط2 بالأوفست : 474/4.
    - 35/2 الزركشي: البرهان، 35/2.
- 34- الأنصاري: عبد العلي محمد بن نظام الدين: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبــوت في أصــول الفقـــه، مطبوع بمامش المستصفى للغزالي، ط1، المطبعة الأميرية بولاق مصر، 1324هـــ دار صــــادر بـــيروت، 73/2.
- 35- القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم السودوني، ط2، دار الشعب، القاهرة، 1372هـ، 186/1.
  - 36- انظر تخريجه في هامش 17.
- 37- انظر: السيوطي: حلال الدين: تدريب الراوي: تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرياض الحديثـــة؛ د.ت: 262/1.
- 38- الخطيب البغدادي: أحمد بن على: الكفاية في علم الرواية تحقيق أبو عبدالله السورقي، إبراهيـــم حمـــدي المدني، المكتبة العلمية، المدنية المنورة، د.ت: 425/1.
  - 39- الجبري، مصدر سابق: 48.
  - 40- عباس: فضل: مصدر سابق: 42/2.
    - 41 الجبري: مصدر سابق: 48.
- 42- انظر: ندا: محمد محمود: النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين، ط1، الدار العربية للكتاب، مصـــر، 1417هــــ-1996م، ص 58؛ وانظر في المعنى نفسه: عرجون: محمد الصادق: مصدر سابق، 116/4.

- 43- انظر: عرجون: محمد الصادق: مصدر سابق، 113/4؛ وانظر في المعنى نفسه: أبو شهبة: مصدر سابق، 372؛ والغماري: مصدر سابق، 16.
  - 44- الغماري: ذوق الحلاوة، 19.
  - 45- عباس: فضل: مصدر سابق: 41/2-42.
  - 46- الطبري: محمد بن حرير: حامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، 1405هـــ: 192/2.
    - 47- عباس: فضل: مصدر سابق، 42/2.
- 48- النووي: يحيى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم، ط2، دار إحياء التراث العــــربي، بــــيروت، 27/10. وقد نقل الدكتور فضل نص ذلك.
- 49- انظر: أحمد بن حنبل: المسند، 80/4-82، 183/5 وأبو داود: سنن أبي داود، 322/3، ح (3665)؛ والترمذي: سنن الترمذي، 33/5، ح (2656)؛ وابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت، 84/1، ح (230).
  - 50- الغماري: مصدر سابق، 20.
    - 51- المصدر نفسه، 14-15.
    - 52- المصدر نفسه، 20-21.
- 54- الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي: الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـــان، 1400هــــ-1980م، 201/3-202.
  - 55- المصدر نفسه: 203/3.
  - 56- المصدر نفسه: 203/3.
- - 58- الآمدي: مصدر سابق: 205/3.
  - 59 لم أحد هذا في فنون الأفنان لابن الجوزي.
    - 60- الزركشي: البرهان، 37/2.
  - 61- الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام، 205/3.
    - 62- المصدر نفسه: 204/3.

- 63- عرجون: محمد الصادق: مصدر سابق، 130/4.
  - 64- السيوطى: الإتقان: 27/2.
    - 65- عرجون: 131/4.
- 66- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمين محميد قاسم
- 68- انظر: الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله: كتاب التلخيص في أصول الفقه، تحقيــــــق: د. عبـــدالله النيبالي، شبير العمري، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1417هــــ-1996م، 483/2-483.
  - 69- الآمدي: الإحكام، 201/2-202.
- 70- انظر: الجصاص: أحمد بن علي: أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحـــاوي، دار إحيـــاء الــــتراث العربي، بيروت1405ه، 72/1.

- 73- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد: المحلى، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة، بسيروت، د.ت، 234/11.
- 75- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســـانيد، تحقيــــق: مصطفى بن محمد العلوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـــ، 276/4.
- 76- البغوي: الحسين بن مسعود: معالم التنزيل، تحقيق: خالد العك، مروان سوار، ط2، دار المعرفة، بــيروت، 1407هــــ-1987م، 1/103.
- 77- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: المصفّى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنســـوخ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ط1، مؤسسة الرسالة بيروت، 1415هــــ 13/1.

- 78- انظر: القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد بن عبد العليم السردوني، ط2، دار الشعب، القاهرة، 1372هـ 66/2.
- 79 انظر: البيضاوي: عبد الله بن عمر الشيرازي: أنوار التتزيل وأسرار التأويل تحقيق: عبد القـــادر عرفـــات الحشاحسونة، دار الفكر، بيروت، 1416هـــ-1996م 377/1.
- 81- انظر: ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد: جامع العلوم والحكــــم، ط2، دار المعرفـــة، بيروت، 1408هـــ، ص 124.
  - 82 ابن كثير: إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، 1401هـ، 150/1، 466/3.
    - 83- الزركشي: بدر الدين: البرهان، 37/2-39.
      - 84- ابن حجر: فتح الباري، 120/12.
        - 85- السيوطى: الإتقان: 24/2-25.
- 86- الكرمي: مرعي بن يوسف: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، تحقيق: ســـامي عطـــا حسن، دار القرآن الكريم، الكويت، 1400هــ، 22/1.
- 87- الصنعاني: محمد بن إسماعيل: سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخـــولي، ط4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1379هــ، 216/3.
  - 88 الزرقاني: محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، 155/2.